بسطة المواد الساد عين المجيلة المدادة المدادة

به جین استرک باریا احتت الدنیا و لدانها این روایاتك فیما مضی این روایاتك فیما مضی

درّات وعقیق محنت ارانجب ایی

الْجِيْنِ الْمُؤْلِطُ الْمِيْدِ الْمُؤْلِدِيْنِيْرِيْنَ الْجِيْنِ الْمُؤْلِدِيْنِيْرِيْنِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِيْنِيْرِيْنِ الإِمَامِ جَلَالِلْاَيْرُ الشَّيُوطِيُّ

#### الكتاب الرسالة الشُلطانية

#### المؤ لف

للإمام جلال الدين السيوطي

دراسة وتحقيق مختار الجبالي

محتار الجب الطبعة

الأولى ٢٠٠٤

عدد الصفحات ٦٤

القياس ١٢×١٧

جميع الحقوق محفوظة

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

#### الناشر

دار وحى القلم

بیروت ـ لبنان ص . ب : ۲۰۰۲/۱۱۳

توزيع

دمشق ـ سورية ـ مكتبة وحي القلم

دمشق ص. ب: ۳۰۲۹۷ هاتف ۸۱۸، ۹۳۳۹ (۹۰۹،۰)

أشرف على الطبع والإخراج الفني

سليم محمد دولة

# المُنْ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُنْ اللهُ يُوطِيِّ الْمُنْ اللهُ يُوطِيِّ اللهِ مَامِ حَكَلُ اللَّهِ يُوطِيِّ اللهُ يُوطِيِّ اللهِ مَامِ حَكَلُ اللَّهِ يُنَ السُّيُوطِيِّ

دراستة ومحقيق محنت ارانجب إيي

كَارُوجِعِيْ الْقِيلِيْنِ



#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله على الله وحده الله وحده الله وحده أن محمداً عبده ورسوله على الله وحده الله وحده الله والمواهدة والله والسولة الله والمواهدة والله والل

أما بعد: فقد عظم الإسلام شأن العلماء، وفضّلهم الله تعالى على سائر المؤمنين، وأشاد بذكرهم في كتابه الكريم، حيث قال: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِللهَ إِلَا هُو وَالْمَلَيَكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ قَآمِنًا بِالْقِسْطِ لَاَ إِللهَ إِلاَ هُو الْمَرْبِينُ اللهَ وَالْمَلْمِكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ قَآمِنًا بِالْقِسْطِ لَا لاَ إِلَهَ إِلاَ هُو الْمَرْبِينُ اللهَ الله الإمام القرطبي العكم وشرف رحمه الله: في هذه الآية دليلٌ على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحدٌ أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء، وقال في شرف العلم - لنبيه على فرقل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً وقال في شرف العلم - لنبيه على أشرف من العلم لأمر الله والله الله الله الله كان شيء أشرف من العلم لأمر الله الله الله الله الله كان شيء أشرف من العلم لأمر الله

تعالى نبيه على أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم (١٠).

وقال الرسول ﷺ: "إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورَّثوا العلم، فمن الأنبياء لم يورَّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر "(٢). قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم، وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى المورِّث. اهـ "ا. والنصوص في فضل العلماء كثيرة جداً.

وهذا التكريم الكبير والمنزلة العالية التي يحظى بها العالم في الإسلام أمانة ثقيلة في عنقه، فهي تشريف وكذلك تكليف، وكلما كانت الرتبة في العلم عالية كانت

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن: ٤٤/٤.

 <sup>(</sup>۲) هذا جزء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، رواه أبو داود رقم
 (۲٦٤١)؛ والتسرمندي (۲٦٨٢)؛ وأحمد: ٥/ ١٩٦٠. ونقل تحسينه الحافظ في الفتح: ١/ ١٦٠؛ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب(۲۷).

<sup>(</sup>٣) مفتاح دارة السعادة: ١/٢٦١.

المؤاخذة على ترك العمل به شديدة وصارمة. فعلى من أكرمه الله عزَّ وجلّ بالعلم والفقه في الدين أن يخلص في علمه، ويعمل بمُقتضاه، ويصونه على كل ما يُدنسه، فلا يتخذه سُلماً لمقاصد خسيسة وأغراض دنيئة مثل التزلف إلى السلاطين وشراء الدنيا بالدين.

وفتنة السلطان من أعظم الفتن والبلايا التي تعرض للعالم في حياته، لذلك جاءت النصوص الشرعية وأقوال الأئمة تترى بالنهي الشديد عن الاقتراب من الحكام الظلمة، فضلاً عن مشاركتهم فيما هم فيه.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَرَكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَالَمُوا فَتَمَسَكُمُ اللَّارُ ﴾ [هود: ١١٣]. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: الركون هو الميل اليسير. أي لا تميلوا إليهم أدنى ميل فتمسكم النار بركونكم إليهم، وإذا كان الركون اليسير إلى من وُجد منه مايسمى ظلماً كذلك، فما ظنك بالركون إلى الظالمين الموسومين بالظلم، والميل إليهم كل الميل؟! (١) وإذا ابتلي العالم بهؤلاء، وتعسّر عليه الإنكار عليهم وقول كلمة الحق أمامهم، فلا ينزل عن

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي، ص٢٥٨.

مرتبة الاستنكار القلبي والبراءة من انحرافهم واعتزالهم، وذلك أضعف الإيمان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «سيكون من بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون، ويفعلون مايؤمرون، ويفعلون ما لا بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكم من رضي وتابع!»(١).

هذا ولمّا صار الغالب على أحوال السلاطين بعد عصر الراشدين - الكثير من المساوئ، حتى لا يكاد مخالطهم يسلم من رؤية منكر لا يستطيع له تغييراً، أو ظلم لا يستطيع له رفعاً، أو حق مسلوب لا يستطيع له رداً، اعتزل معظم العلماء الصادقين أهل السلطة أجمعين، من غير تفريق بين من قلّ جوره أو كثر، وذلك من باب الورع والاحتياط والأخذ بالأسلم وترك الشبهات.

أخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٦٥٨)؛ والبيهقي: ٨/١٥٧؛
 والحاكم: ١/٧٨؛ وصححه ووافقه الذهبي، وله شاهد عند مسلم (١٨٥٤) من رواية أم سلمة.

ولم يُرخّص بعض الفقهاء في مداخلة السلاطين إلا على سبيل النصح لهم في الدين، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحوهم كما أمر بذلك سيد المرسلين المحالات المالات الموافقة وربما مع التعاون على الإثم والعدوان، فهو الهلاك والخسران، فعن كعب بن عُجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله المحقية: "إنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد عليّ الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يُصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو واردٌ عليّ الحوض» (م).

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ومنْ تلبيس إبليس على الفقهاء: مخالطتهم الأمراء والسلاطين

<sup>(</sup>١) كما في حديث مسلم (٥٥) (الدين النصيحة) قيل: لمن يارسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم»، ولكن من مِنْ أئمة المسلمين اليوم يقبل النصيحة؟!.

 <sup>(</sup>۲) صححه الترمذي (۲۲۵۹)؛ وابن حبّان (۲۷۹)؛ والحاكم:
 ۱/ ۷۹ ووافقه الذهبي وله طرق أخرى.

ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضاً، فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه:

الأول/ الأمير: يقول لولا أني على صواب لأنكر عليَّ الفقيه، وكيف لا أكون مصيباً وهو يأكل من مالي.

والثاني/ العامي: أنه يقول لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله، فإن فلاناً الفقيه لا يبرح عنده.

والثالث/ الفقيه: فإنه يُفسد دينه بذلك(١).

وخلاصة القول في هذه (المسألة السلطانية) ما قرره الإمام الغزالي رحمه الله في مستهل باب (مخالطة السلاطين) من كتاب (الحلال والحرام) حيث قال: اعلم أن لك مع الأمراء والعمّال الظلمة ثلاثة أحوال: الحالة الأولى \_ وهي شرّها أن تدخل عليهم، والثانية \_ وهي دونها \_ أن يدخلوا عليك، والثالثة \_ وهي الأسلم \_ أن يعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرونك .اه (٢). وإلى هذه

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس، ص١٣٩.

<sup>(</sup>۲) إحياء علوم الدين: ٥/١١٢.

الحالة نحا الإمام السيوطي رحمه الله فاعتزل السلطان ـ الذي طلبه مراراً و تحمّل في ذلك العديد من المضايقات والضغوط والتهديدات، ولكنه ثبت وأعلن رفضه بكل جرأة عبر هذه (الرسالة السلطانية) التي أرسلها إلى السلطان، وضمّنها ـ باختصار ـ حكم الدين في مسألة المجيء إلى السلاطين (۱). وهي ـ على صغرها ـ رسالة جليلة القدر، وجديرة بالتعريف والنشر.

والله تعالى أسأل أن يجعل لها عظيم الأثر ، ويدّخر لي أجر تحقيقها ليوم الحشر . إنه هو الرحيم البرّ .



<sup>(</sup>۱) قد يعترض بعضهم فيناقش هذا الموقف وينعته بالسلبي والانهزامي! فأجيبُ بأنّ اعتزال السلطان ـ الذي رجّحه هؤلاء الأعلام ـ ليس هروباً من المسؤولية، بل هو موقف ضروري بسبب غلبة الفساد، ومع أنه أضعف الإيمان، فإن هذا الاعتزال قد يُصبح نوعاً من (الإنكار العملي) الذي يُعلن العالِمُ ـ من خلاله ـ شجبه للشر ودعوته للخير.

# التعريف بالمؤلّف

#### اسمه ونسبه:

كنيته: أبو الفضل، ولقبه: جلال الدين، واسمه: عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي \_نسبة إلى سيوط أو أسيوط.

# مولده ونشأته:

ولد الإمام السيوطي في القاهرة سنة تسع وأربعين وثمانمائة هجرية في بيت علم وأدب. نشأ يتيماً إذ مات أبوه وهو دون الست سنين، ومع ذلك اشتغل بطلب العلم، فحفظ القرآن الكريم وعمره دون ثمان، ثم استظهر عدداً من المتون الشرعية.

# علمه وشيوخه وتلاميذه:

بلغ جلال الدين في العلم منزلة عالية ، حيث درس على خيرة مشايخ عصره أمثال: علم الدين البُلقيني وشرف الدين الكافيجي، ومحيي الدين الكافيجي، وغيرهم من الأعلام.

وتبعّر في عدة علوم أهمّها: التفسير والحديث والفقه والنحو والبلاغة. وقد رحل المؤلف في طلب العلم إلى عدة أقطار مثل: الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب، حتى أصبح يحمل بين جنبيه (موسوعة علمية) جعلت منه بحق (مدرسة) خرّجت أجيالاً من طلبة العلم البارزين، أمثال: المؤرِّخ الدّاودي، والحافظ ابن طولون، والإمام الشعراني وغيرهم.

# كثرة تصانيفه:

عُرف أبو الفضل بكثرة تصانيفه في فنون شتى من الثقافة الإسلامية، وقد بدأ التأليف في سن مبكرة، وشارك في مختلف العلوم والمعارف. وكان أول أمره شغوفاً بالتلخيص والاختصار، ثم بعد نضجه اعتنى بتحرير المسائل ونقدها حتى برزت شخصيته العلميّة المتميزة، وقد ترك لنا هذا العالم الموسوعي تراثاً ضخماً قدّره المؤرّخ ابن إياس بنحو ستمائة مصنف، منها الكتب الكبيرة ومعظمها أجزاء ورسائل متوسطة وصغيرة. ومن بركة هذه التآليف أن طبع منها حوالي النصف، وانتشرت في سائر الأقطار والأمصار. ومن أشهرها: (الإتقان في علوم القرآن)، و(الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور)، و(الجامع الصغير)، و(تدريب

الراوي)، و(المزهر في اللغة)، و(حسن المحاضرة).

#### أخلاقه ومناقبه:

يُعدُّ الحافظ السيوطي من العلماء العاملين بعلمهم، فقد كان رجلا تقياً عفيفاً كريماً قنوعاً، ومحاسنه كثيرة، أبرزها ثلاث خصال: العزة والشجاعة والاستغناء عن الناس. ولمّا بلغ إمامنا الأربعين من عُمره تجرّد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى، وشرع في تحرير مؤلفاته (۱)، وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته، ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردّها، مكتفياً في نفقته بثمن ما يباع من مؤلفاته، ومُعرِضاً عن المناصب والوظائف والإغراءات الكثيرة التي قدّمها له السلاطين والكبراء. وقد رفع الله له من الذكر الحسن والثناء الجميل ما لم يكن لأحد من معاصريه.

# مواقفه وخصوماته:

عاش العلامة السيوطي مغاضباً لبعض من عاصره

<sup>(</sup>۱) كان السيوطي ـ رحمه الله ـ مفتوناً بالتصنيف ويوليه أهمية بالغة ، لأن الكتاب ـ حسب قوله ـ (يُقرأ بكل مكان ويُدرس في كل زمان، فهو أبقى أثراً ويخلد بعد مؤلفه) انظر رسالته في هـذا الموضوع (التعريف بآداب التأليف).

من السلاطين والعلماء والعامّة، وذلك أنّ إمامنا - رحمه الله - كان مُعتدًّا بنفسه، أبياً، لا يرى في معاصريه نداً له (۱). وقد عُرف - أثابه الله - بمواكبته لأحداث عصره - كما يُقال - حيث كان يُتابع أحوال أمته ولا يتخلف عن نصرة الحق فيها والتصدي لردّ الشبهات التي تُثارُ حول دينها بالخصوص. وكل هذه العوامل ساهمت في إثارة عديد المشاكل في وجهه، وكذلك في تأليب الخصوم عليه (۲).

(١) وضع الإمام الذهبي في (السير): ١٥٧/١٨ قاعدة ذهبية تقول: «كل أحد يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله ﷺ، ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده، لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه، ونغطي معارفه، بل نستغفر له، ونعتذر عنه».

(بما بالغ السيوطي - غفر الله لنا وله - في الإشادة بنفسه، حيث ادعى الاجتهاد المطلق، واعتقد أنه مجدد الدّين في المائة التاسعة، ولكن إذا تأملنا حالة الجمود والتعصب والتخلف التي رانت على الأمة في القرون الأخيرة عرفنا سرّ الهجمة الشرسة التي استهدفت هذا العالم أو غيره من المجتهدين المصلحين أمثال علامة الأندلس ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني وغيرهم من المجددين رحمهم الله. وقد جرت سنة الله عزَّ وجلَّ برفع من عودي بسبب علمه وصدعه بالحق، وانتشار محاسنه بعد موته، وارتفاع ذكره، وانتفاع الناس بعلمه. وهذا ما كان من أمر الإمام السيوطي رحمة الله عليه.

ورغم اشتداد المحن لم يتراجع السيوطي عن الصدع برأيه وإقامة الحجة على المخالفين، وأقدم بكل شجاعة على تصنيف الكثير من المؤلفات في شكل (رُدُود) تحوي الكثير من العلم النافع مع ما فيها من غلظة قول، وسلاطة لسان، وحدة طبع في الغالب.

ومن أمثلة هذه الردود: كتاب (مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة) وجزء (الحبل الوثيق في نصرة الصديق) ألفهما السيوطى ردًّا على أحد الأمراء المارقين، حيث تجرّأ على الطّعن في سنة النبي ﷺ والتقوّل على أبي بكر الصدّيق ﷺ، وكتب كذلك (تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء) للرّد على من أساء الأدب مع الأنبياء، وصنف كتاب (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص) للتصدي لمروّجي الأحاديث الموضوعة والأخبار الباطلة، وأجاب من نفي (دعوى الاجتهاد المطلق) التي أعلنها بكتاب سمّاه (الرّد على من أخلد إلى الأرض وجهل أنّ الاجتهاد في كل عصر فرض) . . إلى غير ذلك من الردود العلمية. وهذا غيض من فيض نشاط الحافظ السيوطي العلمي، وقبس من جهوده في هذا الباب.

#### مرضه ووفاته:

اعتزل الإمام السيوطي الناس، واعتكف في بيته مُتَجَرِّداً للعبادة ومنشغلاً بالعلم والتحقيق والتصنيف إلى أن أصابه مرض بذراعه استمرّ به سبعة أيام وانتهى بوفاته في سحر ليلة الجمعة / تاسع عشر/ جمادى الأولى/ سنة إحدى عشرة وتسعمائة في منزله بروضة المقياس بالقاهرة، وله من العمر إحدى وستين سنة وعدة أشهر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأحسن إليه، وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء (1).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ترجم المؤلف \_ رحمه الله \_ لنفسه في كتابيه (التحدث بنعمة الله)؛ و(حسن المحاضرة): ١/ ٣٣٥، ومن الذين أفردوه بترجمة مستقلة تلميذه عبد القادر الشاذلي في كتاب سمّاه (بهجة العابدين بترجمة الحافظ جلال الدين)؛ وانظر كذلك: بدائع الزهور لابن إياس: ٤/ ٨٨؛ والكواكب السائرة: ١/ ٢٢٦ لابن الغزي؛ وشذرات الذهب للحنبلي: ٨/ ٥١؛ والبدر الطالع للشوكاني: ١/ ٢٢٨، والأعلام للزركلي: ٤/ ٧١.

# التعريف بالرسالة

#### سبب وتاريخ كتابتها:

ذكر بعض المؤرِّخين (١) أنّ السلطان (قايتباي) (٢) مرضَ مرضاً شديداً أشرف منه على الموت، وبعد شفائه طلع له أهل العلم وغيرهم لتهنئته بالسلامة، إلا الإمام السيوطي، فلم يطلع إليه، فأرسل له السلطان قاصده

- (۱) مثل الشعراني في (ذيل لواقح الأنوار)؛ والشاذلي في (بهجة العابدين)؛ وانظر في ذلك دراسة الدكتور محمد عزّ الدّين لكتاب المؤلف (كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة)، ص١٥ فما بعدها.
- (۲) هو سلطان الديار المصرية، أبو النصر سيف الدين قايتباي من ملوك الجراكسة، كان من المماليك وترقى في سلك الجيش إلى أن بوُيع بالسلطنة فتلقب بالملك الأشرف. كان شجاعاً شديد الاعتناء بجيوشه وله اشتغال بالعلم، وكان مُحبّاً للعمارة حيث بنى ورمم كثيراً من المساجد والمدارس والحصون، وكانت مدّته حافلة بالعظائم والحروب. توفي بالقاهرة سنة ٩٠١هـ. انظر (بدائع الزهور) لابن إياس: ٢/٩٠ ـ ٣٠٣؛ و(الأعلام) للزركلي: ٥/٨٨١؛ و(تاريخ مصر): ٢٤٦/١.

يطلبه \_ في مستهل سنة إحدى وتسعمائة \_ فأبى، فأوقد (ابن الكركي)<sup>(۱)</sup> \_ إمام السلطان \_ عليه النار، وقال: «هذا عاص لله ورسوله في عدم إجابة ولي الأمر<sup>(۲)</sup>. فأرسل السلطان بعد مدة قاصده إلى السيوطي يخوِّفه في أمور يوقعها به، فلم يسمع لأمره، ولم يخضع لتهديده،

<sup>(</sup>۱) هو برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن المعروف بابن الكركي تتلمذ على أعلام عصره، وتمكن بفضل فصاحته وذكائه وحذاقته للسان التركي ونسبته إلى الجراكسة من مداخله كبار الأمراء والأعيان وصحب الأشرف قايتباي أميراً وسلطاناً حتى أصبح من أقرب المقربين لديه، ونال حظوة كبيرة عنده وتولى أرفع المناصب، ومنها قضاء الحنفية بالقاهرة، وقد كان لابن الكركي هذا اليد الطولى في تأليب السلاطين والعلماء والعامة على الإمام السيوطي، ثم تغيرت أحواله ونكب عدة نكبات وهُوجم بيته ونُهب، وعُزل عن القضاء واستمر معزولا إلى أن هلك غريقاً حيث زلق إلى بركة تحت منزله وذلك سنة ٢٢٩هـ. ترجمته في بدائع الزهور: ٣/١٠٨؛ وشذرات الذهب:

<sup>(</sup>٢) ما أكثر علماء السوء في هذا العصر، الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، فتراهم يحلِّلون الحرام، ويحرِّمون الحلال، ويُصدرون (الفتاوى تحت الطلب) إرضاء لساداتهم وكبرائهم الذين جعلوهم في مقام الرب!!.

وردّ قاصده ثانية، فاستفتى السلطان (قايتباي) المشايخ وقد طلعوا إليه في مستهل ربيع الأول لتهنئته بالشهر، فأفتوًا بأن دخول العلماء للملوك (سُنَّة) السلف الصالح، معارضين الإمام السيوطي في دعواه. فما كان منه ـ رحمه الله \_ إلا أن صعّد في المواجهة، فعَزَلَ نفسه من سائر الوظائف التي لهم عليها ولاية، وألف كتابه (ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين)(١) فلما بلغ السلطان ذلك شقّ عليه، وأرسل إليه في رجب بكلام طيب، طالباً منه الطلوع إليه فلم يُجبه لذلك، مكتفياً بمراسلته برسالة أسماها (الرسالة السلطانية) ـ هذه ـ وقد ضمّنها جملة من الأحاديث والآثار التي تنهي العلماء عن التردّد إلى السلاطين. فصار (قايتباي) يتوعده، وواصل (ابن الكركي) إثارة الفتنة ضدّه.

وعبثاً حاول قاضي القضاة الشافعي إقناع السيوطي بتطييب خاطر السلطان عليه، قائلا: «لا بأس أن تتلافى خاطر السلطان بإرسال كلام طيب، فإننا

<sup>(</sup>۱) صدر عن (دار ابن حزم) سنة ١٤١٣هـ بتحقيق أخي الفاضل المحقق أبي على طه بوسريح.

نخاف عليك»، فما كان جواب الإمام جلال الدّين إلا أن قال: «إنني متمسك بقوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خذلهم»(١).

وصدق رسول الله ﷺ، فقد نصر الله عبده ـ السيوطي، ونجّاه من شرِّ السلطان، الذي مرض بعد يومين، واشتد مرضه إلى أن هلك، وذلك في شهر ذي القعدة من نفس السنة.

(۱۹ البخاري (۷۳۱۱)؛ ومسلم (۱۹۲۰)؛ وأبو داود (۲٤٨٤)؛ والترمذي (۷۳۲۱) وابن ماجه (۲) وغيرهم، والحديث مستفيض عن جماعة من الصحابة، حتى عدّه بعض العلماء من المتواتر مثل ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ص٢٠ والسيوطي في قطف الأزهار (۸۱)؛ والكتاني في نظم المتناثر (١٤٥) وذكر له ستة عشر راوياً. وقال النووي في شرحه: ٧١/٧٠: يحتمل أنّ هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. اهد.

وهكذا خلّد الإمام السيوطي \_ رحمه الله \_ ذكره بهذا الموقف المشرّف، والتحق بقائمة الأئمة الشجعان أمثال: سعيد بن المسيّب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن أبي ذئب، وسلمة بن دينار والعزّ بن عبد السلام . . . وغيرهم رحمهم الله \_ أولئك العلماء الأبطال الذين صانوا العلم وشرّفوا الإسلام .

#### وصف الأصل المخطوط:

بتوفيق من الله تعالى حصلت \_ في تحقيق هـذه الرسالة \_ على نسختين خطيّتين محفوظتين بدار الكتب الوطنية بتونس:

- الأولى: توجد ضمن مجموع كبير يضم عدة أجزاء ورسائل للإمام السيوطي تحت رقم (١١٣٢٨)، وتقع فيه (الرسالة السلطانية) على اللوحة رقم (١٤) وهي في صفحة ونصف، بمقياس (٥, ١٩×٥,٥) سم، ومسطرتها حوالي (٣٨) سطراً، ومتوسط الكلمات حوالي (١٥) كلمة في كل سطر، وهي بخط تونسي/ مغاربي حسن ودقيق، وكتبت المهمات فيها بالحُمرة.

وقد خلت هذه الرسالة مثل بعض الرسائل

الأخرى من تاريخ نسخها، غير أنّ معظم الكتب والرسائل المجاورة لها في نفس المجموع رُسِمَ في آخرها أنها حرّرت في سنة (١٠٥٧) من الهجرة النبوية على يد نفس الناسخ/ علي بن محمد الطيب الزّين رحمه الله.

وقد رمزتُ إلى هذه النسخة بالحرف (أ) وجعلتها أصلا لقِدمها وكثرة مادتها ، وقلّة أخطائها .

- الثانية: هي الرسالة رقم (١٣) ضمن مجموع مماثل للإمام السيوطي رقم (٨٨٦٣) تبدأ من اللوحة (٦١/ب) إلى اللوحة (٦٣/أ) بمقياس (١١×١١) سم ومسطرتها حوالي ٢٤ سطراً، ومتوسط الكلمات فيها حوالي (١٠) كلمات في كل سطر. وهي بخط تونسي كالأولى.

وقد وقع الفراغ من نسخها يوم الواحد والعشرين من شوّال من عام (١١٢٦هـ) على يد/ أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البوني التميمي رحمه الله. وقد رمزتُ إلى هذه النسخة الثانية بالحرف (ب).

# طريقة التحقيق:

يتلخص عملي في تحقيق هذه الرسالة الصغيرة في

النقاط التالية:

- ضبط النص وتصحيحه بالمقابلة بالنسخة الثانية للمخطوط مع الاستفادة كذلك من الأصل المطبوع (١٠)، وما أضفته من النسخة (ب) جعلته بين قوسين معقوفين دون الإشارة إلى ذلك في الغالب.

- تقسيم الرسالة إلى فقرات مرقمة بالتسلسل ليسهل ضبطها.

- تخريج الأحاديث النبوية والآثـار بأرقامها اختصاراً.

ـ شرح بعض الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى توضيح.

ـ وضع تـراجم للأعــلام الذين يحتاجــون إلــى تعريف.

ـ كتابـة مقدمـة في شكل دراسـة مع التعريـف بالمؤلف والرسالة.

<sup>(</sup>١) أعني كتاب السيوطي سالف الذكر (ما رواه الأساطين) الذي يُعتبر أصلا لهذه الرسالة.

صنع فهارس علمية للأحاديث والآثار والمصادر والمراجع .

والله من وراء القصد، وهو حسبي ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبو عبد الله مختار الجبالي ٣صفر ١٤٢٣هــ١ / ٢٠٠٢م

\* \* \*

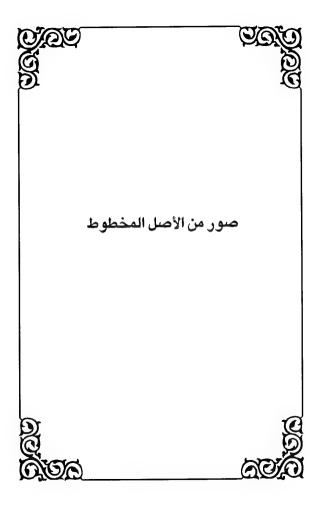

دست بالشاريط والترقيم من ما مقال فقله بالله متعلقه والرابد والمرابد والمرا

ينينة فتحبرات ا وساله ادشلكات للعاسم جال ورجه الممسى السوكي عالان كتبين الاستزعاد الملائلا مأي فايتبر في التيء والناء واستعرعا الموطيني بدبعض فيراء يمنك واحوالذتما سمندول فيملاسطع وكلمتلع بالشليحان وارتشاب ادشه مسلب كحلبته وملجه ومنبغلة من فتلام الكيم ويحاللا ونحق فبدام المصادوهي الدجيم ويدوكيني عت بملية غلانها دشنة للتحلله الكابتي أووالعا للوطوائ كاخلوب وروت عنواسيني قوات عليه وتسلم بالنيسي عنى واللاوع من جعله زالحُها . أنه ما أهره البويدا ووط والتي يناج وحاسته والنسكيدوالهديي فيهتع بمعيان عن ابن عباس تضوالت تحتى عن النبيي. حلاله لمنصليه وشار فالرس ابتبع البتاء يتجعاومن انتبع للصير غقل بهن الفابراء السلعكا ا بستن و بندي برا على احديق حنبل مسنن وابودا وُدواليَّسيْني بسنويجي هن إليه مى يرئ رضوالية عنه فذا خالوم والنه حل ابت عليه وسلمن لاالبول المسلك اللبنين \* و ما از ما د اصومت الشلكتان فرما إيد ازداد مِن الله بُعن إذا خرج: بند من البنا عن إن ماي علايال ر عُرُ الله تَه رَبُ عَد يُعدَ عِلم إن ابغ خالف الله الناسلة ويرفز ووركم في وعديه إين بمالها لَّهِ عَنَى ۚ أَرَائِكُمُ الْعَلَى عَالِلِهُ الْعَلَمُ الْوَيْ يَرُورُ الْعَالَى ثَرَيْمِ الرَّبْلِي فِي مُسْتَوالِقِي وَسُ عن المن منى يَرَ فالفارب والبد صلاب عليه وسلاء وايت العالم بيالى ورسلى ال مخالكت كيئ باعلان لحوق فيدان ماجة بسنورجاك نظرت عن ابن عبارجن النبوى صلاابنه عليه وسارفالانالانالهاساس سيىدنى وبها الرزويغي وزالن ان بنواوز الماس محاذآ بنصب رتم نبأ مدور فعة لمربوبيا بارئما بنوزع المائيهم فيتنيي توادفنا وبهاآدية كرالة المتنى وفنهم الألفائعا وأوررا انجها فيها عاوته وستنوج الدفغان عسن مؤمان إربشوالاب حالف عليه وسالم فالفات يارمتوالابه اساملابه لفا وسلا م فساليه النايد فع مالي تفي على باب مرى اوقاي امير إقد شاك في الها و النوريدي ال التهضيك والتضميب المحادة بالمامرك ميناجا بالأشلكوكي وغنى ورحتوبها ليعدفي عهبل سن بنيجا مسليم مال عزيه واليث مرين عديد وتسراباته وابرًا بالنسلكان وأحذ والزاوج يد مسنه عن أبن معد عود فأل من كلب العليما وجع مفاله اريضامين بدالعلما وباريب الاسبيها وبعيوب وجوء الناسرالية أوياغذو سني كلق إسترا لعينلي عن انسرفا إضال رمسولابد حلاب عديد وتسار أنعار امنا الأسل على عبد واست شالم ينا لصواالسائعة جاءً المعلواء الم بغرها نوا الوسل في هزر معرُّوا عَتَى لويم وَاشْتِهِ العسكري عن علي بن الإكماب فالفارد والنه حل المنه عليه وتشلم البعيد أمنا لوسل الع يرخلوا في الرنيا وبننتعوا الشلكحان باندا وحلوانالد فاحزروتم والنرابي نعيم واغنية عنمعنى برجيرالصايدي فالالبعينها. امتاا لوشراجا والآبيترا لْعِيْها. موركتولا لي آلف لصحال بالهيي وأغذتي البزيليي عن معاذ بزهبل فالفآن يحوال بته صلال بته عَليْمة وَسَلَّه وَالْمَالِمَا لَمَا عَنَّا سُلِكُ أَنْ صُوعًا مُمَا فَا فِينَ السَهِ كَالِينَ بَيْعِزْ بِدَجِ فَارْجِمِهُ مَرْدُ. شري الويلي عن عمى من الخعاية رحيوان قن قالوقال بهولان حلان عليه وسلم زاية بيب المزادات للعوا العُلتاه يغت العُلمالة لفّالكُول كلّ بهما ذالعِلمالة الفكول كلة إرغبولة الرنياة بماماً إذا خالعة والعُلاد وغيوا في ملقور - والخل سُلبة في مصنعه عنى عُونيعة زابج ان

# الصفحة الأولى من نسخة المخطوط (أ)

فالله بلين علين عرالي شلكان . . الهين هن محرز واسع أو تهدان إب متملي من الرتومن العُدِّ بِحَالَ . ﴿ السَّمِبْرِي البِصْرَامَةِ مِمَاحُونَ كِمَا مَعَالِمِتَنَا بِالسُّلَّا الماسيخ من الغي الله البيه في عن سُعِبا والمؤوى فالراع اراجة الغارى بسا با شلكان باعلاه ليم فاجاءاً ريخوع مينا الطاح، مَكَالَمَة تَرْفِع عَنْ مَكُلُوم با ﴿ يُهُ ﴿ يُ خرعة ابليسرا بَعَنْ وْمَاللغَا مَسْلِما ، أَنْ السِيْرَفِي عِنْ لِرَسُها وَ فَالسَّجِعَ شَعِيا وَالنُّوقُ ببنوالي لملاح عودا لنغا تجلهم فل توالث احريفا فالنكر فيلكا برضها بعدن فعينى فالالشلكحان واحركم الاكيم الترساني فيتزاء وكاحواعنهم بزلانجاب وحيرات عندفا لاتياذ سوأرب ضاات م شَدُ : سَدِ وَإِنَّا عَرِدُ الْحُنَّةِ عِيدٍ وَهُمْ مَ قَاهُ وَبِلْحِينَةِ فِغَا إِلْغَا لِشَّهُ وَإِفَا لَيْسَرَا هِ يَعُونَ الْمَاسِيَّةِ جع بلهغلال فاحتنا منبتشة بحثوا بقلبان آلؤي يثيرانبني فنت ومقاين والخالق نبلض ا فواتب وانهابه تنبع الصوااننا سوجتوفهم ولمآ يبعكونها وتبنيج المتجا اموابيماتها فلت تياجيميل بهم بيسلم من يدشل منهم فالعلاكت والصي المصكول الذير للمراجوي والصعوم يمكن الألي البيهم فيي عن د فيأ ذال وري فا ال في جمع بجبا فستعيز مستجيم كراي برسبع ين اعر الله للفياا توايرين المملَّحُان . في كينغاق العنويين في تجمة الم العسر الموراي أن النشلكعان مليلاً مثبائه خلاليمُ إيما ينيني ايسي فالإيدة ادِّنتِكُونَ من هُمْ إلىلوبا هيك يزو الجدا العلما وكالكون سن منَّ العلما عيث ارْدُوالمنوط وروينا عن عن النه رايها ولم الذيلغة ا زاین عَنیدا تَصُالِها شَنلَعَان بِكُنْ الْنِیدُ دِنوا ) ياجاها ابعلان بازيتا م بيضكاء اموال بنسكا كين احتلت للونيا ولزاته تار-بجيلة تنتكرمب بسادرس ايبزرواياتنا فبسلم عسوام عن الزعوى وابن سيمين . . و ارب و المارون و والحكار به الداكل والا تحصى : د. جمعت بيد مولب

ولية مدارل الفور تعقايده موادات المسلم جالصواء م

# الصفحة الأخيرة من نسخة المخطوط (أ)

آواله المسرو (فروسه خارو مروسه سريد ميد الدائم المسرية المسري mysign Tente in Tail العامة الذا لكناه زيد العرو المام المراد المام الم ن اللهز وتلى الدوهم ولمنه ام احداد والولدرس (العالم المرس (العالم الم ارساکهٔ السلط(نبدنه الماسام جلال المدیر م اسبی هم هر الله تنامی ورض عنه وعنی بدر امنز باین العالمین قال فرخرانگ تعلی بستانی ، وبعنی بروعلی ورث ال

# الصفحة الأولى من نسخة المخطوط (ب)

#### الصفحة الأخيرة من نسخة المخطوط (ب)

# المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْسُيُوطِيِّ الْمُنْ السُّيُوطِيِّ الْمِنْ السُّيُوطِيِّ الْمُنْ السُّيُوطِيِّ

كتبها لما استدعاه الملك الأشرف قايتباي للتردد إليه، والمتنع من ذلك، ووشى به بعض أعدائه عنده، وادَّعوا أنه لا مستند له في الامتناع من الاجتماع بالسلطان، فأرسلها إليه فترك طلبه، وهي منتقاة من كتابه الكبير في ذلك ونحوه.

دِرَاسَةو بخقيق محنت *رانجب* يي

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى

نصّت [العلماء](١) والأئمة على أنّ السنة للعلماء أن لا يتردّدُوا إلى الملوك، فإنّ الأحاديث ورَدت عن النبي ﷺ بالنهي عن ذلك، وذمّ من فعله من العلماء منها:

ا \_ ما أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، والنسائي، والبيهقي في (شعب الإيمان) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النبي عليه قال: «مَن سَكَنَ (٢) البادية جَفا، ومن اتبَعَ الصّيدَ غَفَل، ومن أتى أبوابَ السُّلطان افتُين (٣).

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٢) في المخطوطتين [اتبع] والتصحيح من الأصل المطبوع وكتب السنة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود برقم (٥٨٥٩)؛ والترمذي (٢٢٥٦)؛ والنسائي:

٢ ـ وأخرج الإمام أحمد في (مسنده)، وأبو داود، والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أتَى أَبُوابَ السُّلطان افتتُن، وَمَا ازْدَادَ مِنَ اللهِ [تعَالى] بُعداً" (١).

(۴۳۹۹)؛ والبيهقي في (الشعب) (۴۶۹۹)؛ وأحمد: 1/ ۳۵۷؛ وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (۲۹۲۸). \* قال المناوي في (فيض القدير): ۱۸۹۸: (من سكن البادية جفا) أي غلظ قلبه وقسا، فلا يرق لمعروف كبر وصلة رحم لبُعده عن العلماء، وقلة اختلاطه بالفضلاء، فصار طبعه طبع الوحش، ونقل عن الحافظ ابن حجر في معنى قوله على (من اتبع الصيد غفل): يُكرهُ ملازمة الصيد والإكثار منه لأنه قد يُشغل عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات. وقال المناوي في معنى أبواب السلطان افتتن): لأنه إن وافقه في مَرَامِهِ فقد خاطر بدينه، وإن خالفه فقد خاطر بروحه، ولأنه يرى سعة الدنيا فيحتقر نعمة الله عليه، وربما استخدمه فلا يسلم من الإثم في الدنيا والعقوبة في العقبي. اهد.

(۱) رواه أحمد: ۲/ ۳۷۱\_ ۴٤٠ وأبو داود (۲۸٦٠)؛ والبيهقي في (السنسن الكبسرى): ۱۰۱/۱۰، وفي (الشعب) (۹٤٠٤) وصححه الألباني في (الصحيحة) (۱۲۷۲) و (صحيح الجامع) (۲۱۲٤). ٣ ـ وأخراج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه
 قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ مِنْ أَبْغَض القرَّاءِ إلى اللهِ
 [تعالى] الذين يَزُورونَ الأُمرَاء»(١).

(۱) رواه ابن ماجه (۲۰٦) بلفظ (تعوّدوا بالله من جُبّ الحزن) قالوا يارسول الله! وما جُبُ الحزن؟ قال: (واد في جهنم تتعوّد منه جهنم كلَّ يوم أربعمائه مرّة) قالوا: يا رسول الله! ومن يدخله؟ قال: (أُعدَّ للقرّاء المراثين بأعمالهم، وإنّ من أبغض القرّاء إلى الله الذين يزورون الأمراء). وهو ضعيف، ضعفة ابن عدي في (الكامل): ٥/١٧٢٧؛ وابن الجوزي في (العلل) (٢٠٥).

القُرّاءُ = جمع قارئ، وقد عُرفوا على عهد النبي ﷺ بحفظ القرآن والتفقه فيه حتى صاروا من أهل العلم.

قال الغزالي في (الإحياء): ٥/ ١٢٧: إنما ذكر (القرّاء)، لأنهم كانوا هم العلماء، وإنما كان علمهم بالقرآن ومعانيه المفهومة بالسنة وما وراء ذلك من العلوم فهي محدثة بعدهم. وهذا ما أكده ابن تيمية في (الاستقامة): ١/ ٣٢٨ بقوله: القراء هم جنس العلماء والعبّاد، ويدخل فيهم من تفرّع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم. اهد. ثم بعد ظهور التخصص في العلوم الإسلامية، اصطلح الناس على تخصيص (القرّاء) بمن يتقن التلاوة على القراءات فحسب، وقد عقد ابن الجوزي في كتابه (تلبيس إبليس) فصلاً في (تلبيسه على القرّاء) حيث ذمّ =

٤ ـ وأخرج ابن لال(١١) عن أبي هريرة رضي الله عنه [قال: قال رسول الله ﷺ]: «إنَّ أَبْغضَ الخَلْق إلى اللهِ

اشتغال بعضهم بالقراءات الشاذة عن معرفة فرائض الدّين، والتباهي بقراءة الألحان وعـدم التأدب بـآداب القرآن. اهـ. قلت: وبعد الاستقراء يمكن القول أن (القرّاء) تسمية اختص بها \_ في الأصل \_ أهل القرآن، ثمَّ تُؤسع في استعمالها حتى أصبحت تشمل الفقهاء والنُّسّاك، و(الشخصيات الدينية) عموماً. وإذا أطلقت في سياق الذم \_ كما في حديث (أكثر مُنافقي أمتي قُرّاؤها) [صحيح الجامع: ١٢٠٣] \_ فالمقصود بها: تلك الفئة الزائغة من قارئي القرآن أو مُنتحلي العلم، أو من يدَّعون الزهد والصلاح في الدّين دون العمل به والتزام حدوده والتأدب بآدابه، حيث يغلب عليها حب الدنيا والنفاق العملي والحرص على التزلف إلى أصحاب النفوذ. فالقرّاء إذاً صنفان: طيب وخبيث، كما قال سفيان الثوري [الحلية: ٧/ ٥]: لله قرّاء، وللشيطان قرّاء. وصنفان إذا صلحا صلح الناس: السلطان والقرّاء.اهـ والله تعالى أعلم.

(۱) هو أبو بكر أحمد بن علي الهمذاني الشافعي، حافظٌ وفقيهٌ، كان ورعاً مُتعبداً، وله مصنفات في علوم الحديث منها كتابي (السنن) و(معرفة الصحابة) غير أنه كان مشهوراً بالفقه، توفي - رحمه الله - سنة ٣٩٨هـ - ترجمته في: السير: ١٧/٥٧٧ والشذرات: ١٥١/٣٠.

[تعالى] العالِمُ الذِي يزُورُ العُمَّال»(١).

٥ ـ وأخرج الدّيلمي في (مسند الفردوس) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رَأَيْتَ العَالِمَ يُخَالِطُ السُّلطانَ مُخَالَطَة كَثِيرة فاعْلمْ أَنَّهُ لِصَ» (٢٠).

٦ ـ وأخرج ابن ماجه بسند رجاله ثقات عن ابن
 عبّاس رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «إنّ أُناساً من أُمّتِي

(۱) أشار المؤلف إلى ضعفه في (الجامع الصغير) وقال المناوي في (التيسير): ٢٠٥/١ ـ ٣٠٦: أخرجه ابن لال وكذا الديلمي وهو ضعيف لضعف محمد بن السيّاح. وحكم عليه الألباني بالوضع في (ضعيف الجامع) (١٣٥٧).

(۲) أخرجه الديلمي في (فردوس الأخيار) (۱۰۷۷) وحسنه المؤلف في (الجامع الصغير) وجوّد إسناده المناوي في شرحه (الفيض): ١/ ٤٤٦، وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع) (٥٠٠). ومعنى (لص) أي سارق يحتال على اقتناص الدنيا وجذبها إليه من الحرام والطرق غير الشرعية، قال المناوي: ١/ ٤٤٥: من لم يحتم من المنهيات لم ينفعه التداوي بالمأمورات، فهؤلاء خدموا العلم دهرهم، وصاموا نهارهم، وقاموا ليلهم، وأتو بالحسنات كالجبال، لكنهم تلطّخوا بالأقذار لمّا لم يتجمّعُوا عن التردّد على أبواب الظلمة لينالوا من دنياهم التي نهوا عن زهرتها، فلم ينفعهم الدواء.اهـ.

سيتفقَهُونَ في الدِّين، ويَقْرَءُونَ القرآن، ويَقُولون: نَأْتِي الأَمراء فَنُصِيبُ من دُنْيَاهِم ونَعْتَزلُهُم بديننَا، ولا يَكُونُ ذلك، كما لا يُجتنَى مِنَ القَتَادِ إلا الشوك، كذلك لا يُجْتَنَى مِنَ القَتَادِ إلا الشوك، كذلك لا يُجتنَى من قُرْبِهِم إلا الخطايا»(١).

٧ ـ وأخرج الطبراني في (الأوسط) بسند رجاله ثقات عن ثوبان رضي الله عنه ـ مؤلى رسول الله ﷺ ـ قال: قلت: يارسول الله: أمِنْ أَهْلِ البَيْتِ أَنا؟ فسكت، ثمّ قال في الثالثة: «نَعَمْ مَا لَمْ تَقُمْ على بَاب سُدّة، أو تَأْتِي

(۱) رواه ابن ماجه (۲۵۵) وفي آخره (كذلك لا يُجتنى من قربهم إلا). قال محمد بن الصبّاح: كأنه يعني: الخطايا. وهذه الكلمة الأخيرة ليست من نص الحديث بل هي تفسير من الرواي، والغريب كيف سهى الحافظ السيوطي عن هذا الإدراج في المتن سواء في رسالته هذه أو في أصلها الكبير، ص٣٩ أو في جامعه الصغير! والحديث إسناده ضعيف فقد ضعفه الحافظ البوصيري في (الزوائد) وكذا الألباني. انظر (مشكاة المصابيح): ١/٨٧. ورالقتاد): نبات صلب له شوك كثير كالأبر. وفي المثل (دونه خرط القتاد) يُضُربُ للأمر الصعب الذي لا يُنالُ إلا بمشقة حتى يكادُ يكون مستحيلاً. وفي الحديث: تنبيه على استحالة الانتفاع من مخالطة الحكام مع السلامة من الإثم: كما يستحيل الانتفاع بالقتاد دون التضرر بشوكه. والله أعلم.

أميرا تسأله»(١).

قال الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب): المراد بالسدّة هنا: باب سلطان ونحوه (٢٠).

٨ ـ وأخرج البيهقي عن رجل من بني سليم قال : قال رسول الله ﷺ : «إيّاكم وأبوابَ السُّلطان» (٣) .

٩ ـ وأخرج الدارمي في (مسنده) عن ابن مسعود
 رضي الله عنه قال: «من طلب العلم لأربع دخل النّار:

(۱) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ٦/١٧٣: رواه الطبراني في
 (الأوسط) ورجاله ثقات.

(۲) (الترغيب والترهيب): ۱۹٦/۳؛ وقال المنذري في شأن الحديث كذلك (رواته ثقات) وهذا الاصطلاح لا يُفيدُ صحة الحديث فقد يكون رواة الحديث كذلك ولكن في السند علة توجب ضعفه. انظر للمزيد(صحيح الترغيب): ۱/٤٣ للألباني.

(٣) أخرجه البيهقي في (الشعب) رقم (٩٤٠٥)؛ وقال فيه الهيثمي في (مجمع الزوائد): ٥/٢٤٩؛ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في (الصحيحة) (١٢٥٣) وأشار إلى أن رواي الحديث المُبْهَم هو: الصحابي أبو الأعور عمر بن سفيان السُّلمي.

ليُبَاهِي (١) به العلماء، أو يُماري به السفهاء، أويَصْرِفَ بهِ وُجُوه النّاس إليه، أو يأخُذَ به منَ الأمراء»(٢).

١٠ وأخرج العُقيلي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «العُلمَاءُ أُمنَاءُ الرّسُل على عِبَادِ الله مَا لم يُخالِطوا السّلطان. فإذا فعلُوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم» (٣).

(١) في الأصل (ليُضاهي) والتصحيح من (ب).

(٢) (مسند الدارمي) رقم (٣٧٩) بسند ضعيف، وذكر محققه حسين أسد أن لهذا الأثر شواهد، يعني يُتقوى بها. وقد ثبت هذا حديثا مرفوعاً إلى النبي على دون الجملة الأخيرة التي أوردها المؤلف. انظر (صحيح الجامع) (٦٣٨٢) و(٦٣٨٣).

(اد المؤلف نسبته في الأصل ص٣٥ للحسن بن سفيان في (مسنده)؛ والحاكم في (تاريخه)؛ وأبي نُعيم في (الحلية)؛ والديلمي في (مسند الفردوس)؛ والرافعي في (تاريخه). وأخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) رقم (١١١٣) ونسبه كذلك للعقيلي، وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع كما في (تلخيص الموضوعات) للذهبي (١٦٧)؛ فتعقبه السيوطي في (اللآليء): ١/٢٠١ بأنّ (للحديث شواهد بمعناه كثيرة صحيحة وحسنة فوق الأربعين، يُحكم له على مقتضى صناعة الحديث بالحُسن، والله أعلم). وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع) (٣٨٨٣).

١١ ـ وأخرج العسكري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الفقهاء أُمناء الرُّسُل مَا لَمْ يَدْخُلُوا في الدُّنيَا ويَتبعُوا السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم» (١).

١٢ ـ وأخرج أبو نعيم في (الحلية) عن جعفر بن محمد الصادق<sup>(٢)</sup> قال: «الفقهاءُ أُمناءُ الرُّسُل، فإذا رأيتم الفقهاء قد رَكَنُوا إلى السلطان فاتهمُوهُم»<sup>(٣)</sup>.

١٣ ـ وأخرج الديلمي عن معاذ بن جبل رضي الله

<sup>(</sup>۱) عزاه السخاوي في (المقاصد الحسنة) رقم (۷٤٦) كذلك للعسكري، وضعّفهُ، وكذا الزرقاني في (المختصر) (۹۹۳)؛ والألباني في (ضعيف الجامع) (۲۰۳۲).

<sup>(</sup>۲) هو الإمام الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولد سنة ثمانين بالمدينة، ورأى بعض الصحابة، حدث عنه كبار الأثمة مثل سفيان ومالك وشعبة وأبي حنيفة وغيرهم، عُرف بصلاحه وحكمته وكرمه. تُوفي رحمه الله سنة ١٤٢هـ تـرجمته في (الحلية): ٣/ ١٩٢، و(السير): ٢/ ٢٥٥؛ و(صفة الصفوة): ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) هو كذلك في (الحلية): ٣/ ١٩٤؛ و(سير أعلام النبلاء):٢/ ٢٦٢.

عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من عالم أتي صاحب سلطان طَوْعاً، إلا كان شريكه في كلّ لَوْن يُعذَّبُ به في نار جهنّم (١٠).

١٤ ـ وأخرج الديلمي عن عمر [بن الخطاب] رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ الله يُحب الأمراء إذا خالطوا العُلماء، ويَمقتُ العُلماء إذا خالطوا الأمراء، لأنّ العلماء إذا خالطوا الأمراء رَغِبوا في الدّنيا، والأمراء إذا خالطوا العلماء رَغبوا في الآخرة» (٢).

١٥ ـ وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن حذيفة
 ابن اليمان رضي الله عنه قال: "[ألا] لا يَمْشِينَ رَجُلٌ
 منكم شِبْراً إلى ذي سُلطان" (٣).

<sup>(</sup>۱) عزاه السخاوي كذلك في (المقاصد) (۹۸۳) للديلمي وضعفه، وكذا الألباني في (ضعيف الجامع) (۹۹۳) وعزاه للحاكم في (تاريخه).

<sup>(</sup>٢) هو كذلك في (مسند الفردوس) (٥٦٦) بلفظ: (إنَّ الله عز وجل يحبُ... وإنَّ الله تعالى يمقت) وعزاه لهُ السخاوي كذلك في (المقاصد) ص٦٩٨.

 <sup>(</sup>٣) لم أجد هذا الأثر في (المصنف) الذي بين أيدينا، لا في الفهارس
 ولا في مظانه مثل (كتاب الأمراء/ وما ذكر في الدخول عليهم)=

١٦ - وأخرج البيهقي عن محمد بن واسع (١) قال: «سَفُ التّراب خير من الدُّنُو من السلطان» (٢).

## $^{(7)}$ وأخرج البيهقي عن الفضيل بن عياض $^{(7)}$

من الجزء السابع وغيرهم من الأبواب! فالله أعلم به .

- (۱) هو الإمام الرباني أبو بكر البصري، أحد أعلام التابعين. كالا عابداً صالحاً زاهداً. قال سليمان التيمي: ما أحدٌ أحبُ أن ألقي الله بمثل صحيفته مثل محمد بن واسع. ولما صاف الفاتح قيبة بن مسلم والي خُراسان لمحاربة الترك و هاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع فقيل: هو ذاك في الميمنة جامحٌ على قوسه يُبصبص بإصبعه نحو السماء أي يدعو فقال: تلك الأصبع أحبُّ إليّ من مئة ألف سيف. ومن أقواله: لو كان للذنوب ريح ما جلس إليّ أحدٌ. تُوفي رحمه الله سنة ١٢٣هـ ترجمته في: الحلية: ٢/ ٣٤٥؛ والسير: ٦/ ١١٩؛ وصفة الصفوة: الحلية : ٢/ ٣٤٥؛
  - (۲) (شعب الإيمان) رقم (۹٤۲۹).
- (٣) هو الشيخ القدوة أبو علي التميمي الخراساني، وُلد بسمرقند، وارتحل في طلب العلم، حدّث عنه: ابن المُبارك ويحيى القطان وابن عُيينة والشافعي وخلق كثير. انتقل إلى مكة وجاور بالحرم إلى أنْ مات بها سنة ١٨٧هـ. كان فاضلاً عابداً ورعاً، وله حكم غزيرة، انظر ترجمته في: الحلية: ٨/ ٨٤؛ والسير: ٨/ ٢٢١؛ والشذرات: ١/ ٣٦١.

قال: «كُنَّا نَتعَلم اجتناب الشُّلطان كما نتعلمُ سُورَةً مِنَ القُرْآن»<sup>(۱)</sup>.

١٨ ـ وأخرج البيهقي عن سفيان الثوري (٢) قال: «إذا رَأَيْتَ القارئ يَلُوذ بالسُّلطان، فاعلم أنه لصِّ، وإيّاك أن تُخدَعَ فئيقالُ لكَ: تَرُدُّ مَظلمة، تَدفعُ عن مظلوم، فإنّ هذه خدعة إبليس اتخذها للقرّاء سُلماً» (٣).

(شعب الإيمان) رقم (٩٤١٧).

(٢) الإمام سفيان بن سعيد الثوري \_ نسبة إلى ثور \_ أحد الأئمة الأعلام من أتباع التابعين، اتفق العلماء على وصفه بالبراعة في العلم والحديث والفقه والورع والزهد والشجاعة والقول بالحق وغير ذلك من المحاسن الكثيرة، وهو أحد أصحاب المذاهب المتبوعة. توفي رحمه الله بالبصرة متوارياً من السلطان سنة ١٦١هـ.

انظر: طبقات ابن سعد: ٦/ ٣٧١؛ والسير: ٧/ ٢٢٩؛ والفكر السامي: ١/ ٣٦٨.

(٣) (شعب الإيمان) رقم (٩٤١٩). قال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) ص١٣٩: وقد لبس إبليس عليهم - أي الفقهاء - في الدخول على السلطان، فيقول [أحدهم]: إنما ندخل لنشفع في مسلم! وينكشف هذا التلبيس بأنه لو دخل غيره يشفع لما أعجبه ذلك، وربما قدح في ذلك الشخص لتفرّده بالسلطان. اهـ. =

\_\_\_\_

وذكر في (صيد الخاطر) ص٩٤ أن (أعجب مصايد إبليس يصيد بها العلماء: أن يقول للعالم ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم، فيستعجل الداخل رؤية المنكرات، ويتزلزل دينه. وربّما وقع في شرك صار به أظلم من ذلك الظالم. ثمّ من تأمل العلماء الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسلخين من نفع العلماء الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسلخين من نفع العلم قد صاروا كالشُرط. فليس إلا العزلة عن الخلق، والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة، ولأن أنفع نفسي وحدي، خير لي من أن أنفع غيري وأتضرر، فالحذر الحذر من خوادع التأويلات، وفواسد الفتاوي). اهد.

(۱) كذا في المخطوطتين، والظاهر أنه خطأ من النساخ، فإن ابن شهاب \_ وهو الزهري \_ من كبار التابعين، حدّث عن بعض الصحابة. أمّا الثوري فهو من أتباع التابعين \_ الطبقة السابعة \_ والراجح أن الراوي عن سفيان هن (أبو شهاب) كما ثبت في (شعب الإيمان) رقم (٤٤١٨)؛ و(مسند ابن الجعد) رقم سمعت الإيمان) رقم ون قال سمعت أبا شهاب يقول: سمعت سفيان يقول لرجل: إن دعوك أن تقرأ عليهم (قل هو الله أحد) فلا تأتهم، قال أحمد: قلتُ لأبي شهاب: من يعني؟ قال السلطان. اهـ و(أبو شهاب) هذا \_ كما في (التقريب) ٨٥١ \_ هو: عبد ربّه بن نافع الكناني الحناط \_ صدوق من الطبقة الثامنة وأخرج له البخاري ومسلم، وتوفي سنة ١٧١هـ، والله أعلم.

سمعتُ سفيان الثوري يقول لرجُل: «إن دَعَوْكَ لِتقرأ عليهم (قل هو الله أحد) فلا تأتهم». قيل لابن شهاب: من تعْنِي؟ قال: السلطان.

• ٢ - وأخرج الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله وأنا أعرفُ الحزن في وجهه، فأخذ بلحيته فقال: "إنّا لله واجعون. أتاني جبريل فقال: إنّ أمتك [مفتتنة] بعدك بقليل من الدهر غير كثير. قلت: ومن أين ذاك؟ قال: من قبل قرّائهم وأمرائهم، تمنع الأمراء النّاس حقوقهم فلا يُعطونها، وتتبع القرّاء أهواء الأمراء. قُلتُ: ياجبريل فبم يسلم من يسلم منهم؟ قال: بالكفّ والصبر، إن أعطواالذي لهم أخذُوهُ، وإن مُنِعُوهُ تركُوهُ ().

٢١ \_ وأخرج البيهقي عن سفيان الثوري قال: «إنّ
 في جهنم لجُباً تستعيذ منه جهنم كلّ يوم سبعين مرّة، أعدّهُ الله للقرّاء الزّائِرين السُّلطان» (٢٠).

<sup>(</sup>١) أورده المؤلف في (الأساطين) ص٤٧ وعزاه كذلك للحكيم الترمذي ولم أجده فيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البرّ في (جامع بيان العلم وفضله) رقم (١٠٩٧)=

٢٢ ـ وفي (طبقات الحنفيين)<sup>(١)</sup> في ترجمة أبي الحسن الصِّيْدلاني (٢) أنّ السُّلطان ملك شاه قال له: لِمَ لا تجيءُ إليّ؟ قال: «أردتُ أنْ تكون من خير الملوك حيث

بلفظ (في جهنم واد لا يسكنه إلا القرّاء الزوّارون للملوك) وكذا الغزالي في (الإحياء): ١١٣/٥ وعزاه شارحة الزبيدي في (الإتحاف): ٦٩٢/٦ لبيهقي. وفي هذا المعنى رُوي حديث ضعيف مرفوع بلفظ (إنّ في جهنم وادياً تستعيذ منه كل يوم سبعين مرة، أعدّه الله للقرّاء المرائين بأعمالهم، وإنّ أبغض الخلق إلى الله تعالى عالم السلطان) أورده المؤلف في (الأساطين) ص٣٥، وأخرجه ابن عدي في (الكامل):

- (١) في النسخة (ب) (طبقات الحنفية).
- (۲) كذا في المخطوطتين وهو تحريف، والصحيح ما ثبت في كتب التراجم (والأساطين) للمؤلف وهو: علي بن الحسن الصندلي، من أثمة الأحناف، مُعتزلي، كان عالماً ويعظ على عادة أهل خراسان له كتاب في (تفسير القرآن)، دخل بغداد مع السلطان (طغرل بك)، ثم عاد إلى نيسابور فتزهد وانقطع عن زيارة السلاطين، فرآه السلطان (ملك شاه) في الجامع فعاتبه، فقال قولته هذه. توفي رحمه الله سنة ٤٨٤هـ.

انظـر: الجـواهـر المضيئـة: ١/٣٥٧ للقـرشـي؛ والأعـلام للزركلي: ٢٧٣/٤. تـزور العلماء، ولا أكـون من شـرِّ العلماء حيث أزُورُ الملوك».

٢٣ ـ وَرُينا عن عبدالله بن المبارك (١) [رضي الله عنه]
 أنّه بلغَهُ أنّ ابن عُليّة (٢) اتصل بالسلطان ، فكتب إليه يقول :

1) العالم المجاهد، أحد أعلام الإسلام، طلب العلم وهو ابن عشرين سنة، واجتهد في حفظ الحديث وأخذه عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال إلى أن مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى الحج، وقلما اجتمعت هذه الخصال في أحد من علماء الأمة، مع الزهد وكثرة العبادة والشجاعة والأدب والفصاحة. توفي رحمه الله سنة ١٨١هـ، ترجمته في الحلية: ١٦٢/٨؛ وتاريخ

بغداد: ١٥٢/١٠؛ والسير: ٨/ ٣٧٨.

مو العلامة الحافظ إسماعيل بن إبراهيم البصري المشهور بإبن عُليّة وهي أمّه، روى عنه الحديث أحمد بن حنبل وابن المعين وابن المديني وخلق كثير، كان فقيها مفتياً من أثمة الحديث، وكان موصوفاً بالدين والورع، ولمّا ولي القضاء وقيل الصدقات لدى السلطان نقّمَ عليه ابن المبارك صديقه وبعث إليه بهذه الأبيات يُعنّفُهُ وينصحه فيها. قال الإمام الذهبي: وبدت منه هفوات يُعنفُهُ وينصحه فيها. قال الإمام الذهبي: وبدت منه هفوات خفيفة. لم تُغير رتبته إن شاء الله. توفي رحمه الله في سنة الم ١٩٧ه وتاريخ بغداد: ٢/ ٢٢٦؛ والسير: ١٠٧٧،

يًا جَاعِلَ العِلْم لَهُ بَازِيَا احتلتَ للدّنياً ولذّاتها أينَ روَايَاتُكَ فيما مَضَى

يَصْطَادُأُمْوَالَ [السَّلاطين](١) بحيلة تكذهك بالدين عن ابن عون وابن سيرين [أين رواياتك فيما مضى لِتَرُكِ أَبُوابِ السَّلاطينِ]<sup>(٢)</sup>

والأحاديث والآثار ونصوص العلماء في ذلك أكثر من أن تُحْصَى، وقد جَمَعْتُ فيه مُؤَلفاً [مُستَقلاً]. وفي هذا القدر [هنا] كفاية. والله [تعالى] أعلم بالصّواب.



في النسخة (ب) (المساكين). (1)

زيادة من النسخة (ب). وهذه الأبيات مع قصتها مبثوثة في عديد (٢) الكتب ببعض الاختلاف. منها (الجامع) لابن عبد البرّ (١٠٩٨) و(١٠٩٩)؛ و(تاريخ بغداد): ٦/٢٣٦؛ و(السير): ٩١٠/٩ . ٤١١/٨,

### فهرس الأحاديث

| الصفحة | الحديث                                           |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٣٩     | _إذا رأيت العالم يخالط السلطان                   |
| ۳۸     | <ul> <li>إن أبغض الخلق إلى الله تعالى</li> </ul> |
| ٣٩     | _إن أُناساً من أمتي سيتفقهون                     |
| ٤٤     | _إن الله يحب الأمراء إذا خالطوا .                |
| ٤٨     | _إنا لله وإنا إليه راجعون                        |
| ٣٧     | <ul> <li>إن من أبغض القراء إلى الله</li> </ul>   |
| ٤٢     | -العلماء أمناء الرسل                             |
| ٤٣     | الفقهاء أمناء الرسل                              |
| ۲٦     | ـ من أتى أبواب السلطان                           |
| ۳٥     | ـ من سكن البادية جفا                             |
| ٤٤     | ـ ما من عالم أتى صاحب                            |
| ٤٠     | ـ نعم ما لم تقم على باب سدّة                     |
|        |                                                  |

\* \* \*

# فهرس الآثار

| القائل الصفحة      | الأثر                          |
|--------------------|--------------------------------|
| سفيان الثوري ٢٦    | _إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان |
| الصندلي ٤٩         | _أردت أن تكون من خير الملوك    |
| حذيفة بن اليمان ٤٤ | _ألا لا يمشين رجل منكم شبراً   |
| سفيان الثوري ٤٨    | _إن دَعُوك لتقرأ عليهم         |
| سفيان الثوري ٤٨    | _إن في جهنم لجُبّاً تستعيذ     |
| ابن واسع ٤٥        | _سفُّ التراب خيرٌ من الدنوّ    |
| جعفر الصادق ٤٣     | _الفقهاء أمناء الرُّسل         |
| الفضيل عياض ٢٦     | _كنا نتعلم اجتناب السلطان      |
| ابن مسعود ٤١       | _من طلب العلم لأربع            |
| ابن المبارك ١٥     | _يا جاعل العلم له بازيا        |
|                    |                                |

## فهرس الأعلام المترجمين

| العلّم الصفح            |   |
|-------------------------|---|
| ـ ابن عُليَّة           | - |
| - ابن الكرك <i>ي</i> ٢١ |   |
| -ابن لال                | - |
| - ابن المبارك           | - |
| ـ جعفر الصادق           | - |
| علي الصندلي ٤٩          |   |
| ـ سفيان الثوري          | - |
| -الفضيل بن عياض         | _ |
| ـ قايتباي               | - |
| ـمحمد بن واسع ٤٥        | - |
|                         |   |

#### فهرس المصادر والمراجع

- \_ إتحاف السادة المتقين للزبيدي، ط: دار الكتب العلمية.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان للفارسي ، ط : مؤسسة الرسالة .
- \_ إحياء علوم الدين للغزالي، ط: دار الكتاب العربي.
- الأعلام للزركلي، ط: دار العلم للملايين ـ بيروت.
- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، ط: دار الفكر.
- بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس، ط: القاهرة.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني-القاهرة.
  - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ط: القاهرة.

- -الترغيب والترهيب للمنذري، ط: بيروت.
  - ـ تفسير البيضاوي، ط: القاهرة.
- -تقرير التهذيب لابن حجر، ط: دار المعرفة.
- ـ تلبيس إبليس لابن الجوزي، ط: دار الكتب العلمية.
- التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي، مكتبة الشافعي-الرياض.
- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، دار ابن الجوزي-السعودية.
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ط: المكتبة العربية.
- الجواهر المضية للقرشي، ط: حيدر آباد الهند.
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي، ط: القاهرة.
- حلية الأولياء لأبي نعيم، ط: دار الكتب العلمية.
- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، مكتبة المعارف-الرياض.

- سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، مكتبة المعارف-الرياض.
- ـ سنن ابن ماجه، تحقيق بشار عواد، ط: دار الجيل.
- سنن أبي داود، تحقيق محمد عبد الحميد، ط: المكتبة العصرية.
- سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد، ط: دار الغرب الإسلامي.
  - -السنن الكبرى للبيهقى ، ط: دار الفكر.
- ـ السنن الصغرى للنسائي، ط: دار البشائر الإسلامية ـ بيروت .
- \_سير أعلام النبلاء للذهبي، ط: مؤسسة الرسالة.
- \_ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، ط: دار إحياء التراث العربي.
- ـ شرح النووي على مسلم، ط: دار إحياء التراث العربي ـ لبنان.
- ـ شعب الإيمان للبيهقي، تحقيق: بسيوني زغلول، ط: دار الكتب العلمية.
  - -صحيح البخاري، ط: دار السلام-الرياض.

- صحيح الترغيب والترهيب، للألباني، مكتبة المعارف-الرياض.
- صحيح الجامع الصغير ، للألباني ، ط: المكتب الإسلامي .
  - صحيح مسلم، ط: دار ابن حزم.
- صفة الصفوة لابن الجوزي، ط: دار الفكر دمشق.
- صيد الخاطر لابن الجوزي، ط: دار الفكر دمشق.
- الضعفاء الكبير للعقيلي، تحقيق: قلعجي، دار الكتب العلمية.
- ضعيف ابن ماجه، للألباني، مكتب التربية لدول الخليج العربي.
  - -طبقات ابن سعد، ط: دار صادر بيروت.
- فتح الباري بشرح البخاري، لابن حجر، ط: دار المعرفة ـ بيروت.
- فردوس الأخبار، للديلمي، تحقيق: بسيوني، دار الكتب العلمية.

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوى، ط: المكتبة العلمية.
- ـ فيض القدير شرح الجامع اليصغير للمناوي، ط: دار الفكر.
  - \_كشف الخفا للعجلوني، ط: بيروت.
- كشف الصلصلة للسيوطي، تحقيق، محمد
   عزدين، ط: عالم الكتب بيروت.
- \_الكواكب السائرة لابن الغُزي، تحقيق: جبرائيل جبور \_بيروت.
- \_ الآلئ المصنوعة، للسيوطي، ط: دار الكتب العلمية.
- \_مجمع الزوائد للهيثمي، ط: مؤسسة المعارف\_ بيروت.
- مختصر الموضوعات، للذهبي، ط: مكتبة الرشد\_السعودية.
- المستدرك على الصحيحين للحاكم، ط: دار الفكر بيروت.
- مسند أحمد، ط: دار صادر والمكتب الإسلامي.

- مسند ابن الجعد، تحقیق: عامر حیدر، ط: مؤسسة نادر بیروت.
- مسند الدارمي، تحقيق حسين أسد، ط: دار ابن حزم.
- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي، تحقيق: الألباني، ط: المكتب الإسلامي.
- مفتاح دار السعادة لابن القيم ، ط: دار ابن عفان ـ السعودية .
- المقاصد الحسنة للسخاوي، تحقيق محمد الخت، ط: دار الكتاب العربي.
- ما رواه الأساطين، للسيوطي، تحقيق: أبي علي طه بو سريح، ط: دار ابن حزم.
- نوادر الأصول، للحكيم الترمذي، ط: دار الجيل وبيروت.
  - نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني، ط: دار إحياء التراث العربي.
    - \* \* \*

### فهرس الموضوعات

|   | ٥  |   |   |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |    |    |     |    |     | ټ  | ۔ م | قا             | ۔ م  | - |
|---|----|---|---|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|---|----|----|-----|----|-----|----|-----|----------------|------|---|
|   | ۱۳ |   |   |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |    |    |     |    |     |    |     |                |      |   |
|   | ۱۹ |   |   |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |    |    |     |    |     |    |     |                |      |   |
| ~ | ۲_ |   |   |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |    |    |     |    |     |    |     |                |      |   |
| ٥ | ١_ | ٣ | ٣ |  |  |  |  |  |  |    |    | ن  | قة | > | ۰  | 11 | لة  | ال | _ س | لر | ١   | مو             | ، ند | - |
|   | ٥٣ |   |   |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |    |    |     |    |     |    |     |                |      |   |
|   | ٥٤ |   |   |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |    |    |     |    |     |    |     |                |      |   |
|   | ٥٥ |   |   |  |  |  |  |  |  | ير | نه | ج. | تر | ۰ | 11 | ,  | بلا | ځء | 71  | _  | سر  | <del>)</del> ر | في   | - |
|   | ٥٦ |   |   |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |    |    |     |    |     |    |     |                |      |   |
|   | 77 |   |   |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |    |    |     |    |     |    |     |                |      |   |

\* \* \*